سِلْسَلْتُرُكُ الْكُلْلِغَفِيْلِيَّ (٧)

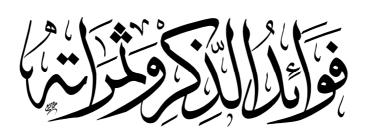

ﺗﺎﻟﻴﯘﻥ ۼؚؠؙڒٳڶڗؘڒٳۊڵڗ۬ۼؖڵڸڮڿؙؽڵڹٝٳڮڋڵ

كالالفضياتي

## بِسْمِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

أحمد الله الكريم بمحامده اللذي هو لها أهل، وأُثني عليه الخير كلَّه، لا أُحصى ثناءً عليه، هو كها أثنى على نفسه.

الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى، ملء سمواته وملء أرضه، وملء ما شاء من شيء بعد.

أحمدُه على نعمه الكثيرة، وآلائه الوفيرة، وعطاياه الجمَّة، له الحمد كلُّه، وله الفضل كلُّه، وإليه يَرجع الأمرُ كلُّه.

الحمد لله الَّذي له ما في السَّموات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ الْفَغُورُ ﴾ [نَسَلُ : ٢].

الحمد لله ربِّ العالمين، الرَّحمن الرَّحيم، مَالِك يوم

الدِّين، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، إله الأوَّلين والآخرين، وقيُّوم السَّموات والأرضين، وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، وأمينُه على وحيه، ومبلِّغ النَّاس شرعه، فصلواتُ الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمَّا بعد:

إنَّ موضوعَ «ذكر الله عزَّ وجلَّ» يتعلُّق بأهمِّ الأمور وأعظمها وأجلِّها وأولاها بالعناية والاهتهام.

فهو يتعلَّق بـ «ذكر الله العظيم»، ذكر ربِّ السَّموات والأرض وربِّ العالمين، ذكر خالق الحَلق، وموجِد النَّاس أجمعين، ذكر الله جلَّ شأنُه وعظم سُلطانه وتبارك اسمه، ذكر: ﴿ اللهُ حَلَّ اللهُ وَعظم سُلطانه وتبارك اسمه، ذكر: ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُل السَّكُ اللهُ وَمِن اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

إِنَّ ذِكْرَ الله \_ جلَّ وعلا \_ هو خيرُ ما صُرفتْ فيه الأوقات، وأُزهقت فيه الأنفاسُ، وأُمْضِيت فيه السَّاعات.

ذكرُ الله \_ جلَّ وعلا \_ تطمئنُّ به قلوب المؤمنين، وتسكُن نفوسُهم، ويعظُم يقينُهم، ويزدادُ إيهائُهم.

ذكرُ الله \_ جلَّ وعلا \_ هو عنوانُ السَّعادة، وسبيلُ الفلاح في الدُّنيا والآخرة، بل إنَّ كلَّ خيرٍ وسعادةٍ وأُنسٍ وراحةٍ وطُمأنينةٍ في الدُّنيا والآخرة متوقِّفٌ على تحقيق ذِكر الله \_ جلَّ وعلا \_، بل إنَّ الشَّرائع كلَّها والطَّاعات جميعَها إنَّما شُرعت لإقامة ذكر الله.

فَمْ شَرَعَ اللهُ عَبِّوْلِنَّ لَعباده من صلاة، وصيام، وحجِّ، وغير ذلك من الطَّاعات إلَّا لإقامة ذكرِ الله؛ ولهذا ثبت في الحديث عن رَسُولِ الله فَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: أَيُّ الجِهَادِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا» قَالَ: فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَارَكَ وَتَعَالَى الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ الله عَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ عَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَعَالَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فالذَّاكرون هم الحَقِيقُون بالأجور العظيمة، والدَّرجات الرَّفيعة، والمنازل العالية في الجنَّة.

ذِكْرُ الله هو روحُ القلوب وحياتُها، وسببُ نهائها وقوَّتها، ويترتَّب عليه من الأجور العظيمة والخيراتِ العميمة في الدُّنيا والآخرة ما لا يحصي عدَّهُ إلَّا اللهُ ـ جلَّ وعلا ـ.

ولهذا؛ فإنَّ موضوع ذكر الله تعالى هو من أهمِّ الموضوعات وأَوْلاها بالعناية والاهتمام.

وفي الحديث عن النَّبِيِّ عن النَّبِيِّ اللهِ عَزَالُ لِسَانُكَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۵۲۱٤)، والطَّبراني في «الدُّعاء» (۱۸۸۷)، وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف، لكن له شاهد مرسل صحيح رواه ابن المبارك في «الزُّهد» (۱٤۲۹).

رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الله » خرَّجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح ثابت (١١).

وله سببٌ: وهو أنَّ رجلًا كها قال عبد الله بن بُسر وَلِئُكُ وهو أنَّ رجلًا كها قال عبد الله بن بُسر وقال ـ راوي الحديث ـ أتى النَّبيَّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وقال له: «يَا رَسُولَ الله! إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ » وفي لفظ: «إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ؟»

هكذا طلبَ مِنَ النَّبِيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، قال: «شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ»، أي تعدَّدتْ عليَّ؛ فأريدُ بابًا من الخير جامعًا أتمسَّك به، فقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الله»، فهذا السَّائل كان يريد بابًا جامعًا من الخير يتمسَّك به، فأرشده النَّاصح الأمين ـ عليه جامعًا من الخير يتمسَّك به، فأرشده النَّاصح الأمين ـ عليه

الصَّلاة والسَّلام \_ إلى ذكر الله \_ جلَّ وعلا \_.

وهنا تأمَّل ـ أيُّها القارئ ـ توجيه النَّبيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لهذا الَّذي كَثُرَت عليه شرائع الإسلام وتعدَّدت وتنوَّعت، فأراد أمرًا جامعًا يتمسَّكُ به، تتحقَّقُ به سعادته، فيحصِّل به خيرَيْ الدُّنيا والآخرة، فأرشدَه الله إلى عملٍ هو مِنْ أيسر الأعمال مَؤُونَةً وأخفِّها تطبيقًا، ويتَرتب عليه من الأجور العظيمة والخيراتِ الكثيرةِ ما لا يترتَّب على سواه.

وأهلُ العلم يقولون: إنَّ الذِّكر وإنْ كَثُرُ وتعدَّد فهو مِن أخفً الأعمال وأيسَرها، ولا يتطلَّب من صاحبه مجهودًا كبيرًا؛ لأنَّ حركة اللِّسان بذكر الرَّحمن - جلَّ وعلا لا تشقُّ على الإنسان ولا تكلِّفه، ولا يحصل له بسببها تَعَبُّ وجهد، بل يحصُل له مع ذلك الطُّمأنينة والرَّاحة وسُكون القلب، ويتحقَّق له بذلك أسباب السَّعادة.

عملُ اللِّسان عندما يُقارن بأعمال الجوارح كالصَّلاة،

والمشي إلى المساجد، والوضوء، والحجِّ، والصِّيام وغير ذلك، هذه الأعمال ربَّما يكون فيها بعض المشقَّة، وقد تكون \_ أيضًا \_ المشقَّة نسبيَّة من شخصِ لآخر.

أمَّا ذكرُ الله \_ جلَّ وعلا \_ فللنَّاس كلِّهم؛ الصَّغير والكبير، والصَّحيح والمريض، والذَّكر والأنثى، لا يكلِّف شيئًا، ويستطيع الإنسانُ أن يُحرِّكَ لسانَه بهذا الخير مسبِّحًا لله، حامدًا لله، ذاكرًا لله، مُثْنِيًا على الله، فلا يحصل له مشقَّةٌ وتعبُّ، ويكسب أجورًا عظيمةً وخيراتٍ عظيمةٍ في الدُّنيا والآخرة، لا يحصيها إلَّا الله \_ سبحانه وتعالى \_.

ولهذا قال عليه الصَّلاة والسَّلام حكما في «الصَّحيحين» (۱) قال: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ»، لاحظْ أوَّل ما بدأ، قال: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ»، أرشد إلى خفَّة العمل قال: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ»، أرشد إلى خفَّة العمل

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۹۱، ۱۹۸۲، و۷۵۲۳)، ومسلم (۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة والشخف.

ويُسره وسُهولته، وأنَّه لا يكلِّف صاحبه تعبًا أو مشقَّة، لكن ماذا قال؟ «ثَقِيلتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِ»، وزنُه عند الله عظيمٌ، فهي كلمةٌ سهلةٌ وجميلةٌ، وعذبةٌ في اللِّسان لكنَّها ثقيلةٌ في الميزان، حبيبةٌ إلى الرَّحمن ـ سبحانه وتعالى ـ، وقال شَان مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» (١).

ذكرُ الله خفيفٌ على لسانِ مَنْ أعانَه الله وأمدَّه \_ تبارك وتعالى \_ بتوفيقِه.

أمَّا من خذلَه الله \_ والعياذ بالله \_ فإنَّ ذكر الله يشقُّ عليه ويصعب، ولا يستطيع أن يذكُر الله، بل يجد في ذلك مشقَّة وتعبًا، وربَّها تبرَّم وحصل له مللٌ وسآمةٌ من الذِّكر، وهذا من علامة الخِذلان، ودليل الجرمان \_ والعياذ بالله \_.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۸۷۳)، والتِّر مذي (٣٤٦٦)، وابن ماجة (٣٨١٢) من حديث أبي هريرة هِيْنَكَ ؟ قال التِّر مذي: حسن صحيح.

ذكرُ الله خفيفٌ على اللِّسان، ولهذا أرشد النَّبيُّ \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ هذا السَّائل قال: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الله جَلَّ وَعَلَا».

فحثَّه \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ على العناية بالذِّكر، وفي هذا دلالةٌ على عِظم شأن الذِّكر وعِظم مكانتِه عند الله \_ جلَّ وعلا \_، وأنَّه بابٌ جامعٌ من الخير، ينبَغي على كلِّ مسلمٍ أن يتمسَّك به، وأن يتشبَّث به، وأن يكونَ من أهله.

وإذا ضَمَمْنا إلى هذا الحديث العظيم أحاديث النّبي \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ الأُخرى ونصوصَ القرآن الكريم التي فيها الحثُّ على الذّكر وتفضيله وبيان عظيم أجره وما أعدّه الله \_ تبارك وتعالى \_ للذّاكرين، وما يترتّب على الذّكر من الفوائد العظيمة، والثّمرات الكريمة، والخيرات الجزيلة في الدُّنيا والآخرة؛ لوجَدنا من النّصوص الشّيءَ الكثير الّذي يدلُّ على عِظم شأن هذه الطّاعة، وجلالة قدرها، ورفيع مكانتها عند الله \_ تبارك وتعالى \_.

وللإمام العلّامة ابن قيِّم الجوزيَّة عَيْشُهُ في هذا الباب رسالة فريدة، لم يُكتَب في أعلم على منوالها مثلها، رسالة عظيمة جدًّا منتشرة بين أهل العلم وطلبة العلم أساها عَيْشُهُ: «الوابل الصَّيِّب في الكلِم الطَّيِّب»، و«الوابل الصَّيِّب في الكلِم الطَّيِّب»، و«الوابل الصَّيِّب» هو المطر النَّافع.

قال في هذه الرِّسالة: «وفي الذِّكر أكثرُ من مائةِ فائدةٍ»، ثمَّ شرع يَحْلَنهُ في عدِّ فوائد الذِّكر وثمراتِه في الدُّنيا والآخرة، وعدَّ من فوائدِ الذِّكر وثمراتِه ما يزيد على السَّبعين فائدة، كلُّ واحدةٍ منها كافيةٌ في تحريك القلوب وتنشيط النَّفوس للقيام بهذه الطَّاعةِ العظيمةِ، فكيفَ بها إذا اجتمعت؟! ولهذا قلَّ أن يقرأ هذا الكتابَ مسلمٌ قراءةً متأنيةً طالبًا للنَّفع والفائدةِ إلَّا وتحسُن حاله ـ بإذن الله ـ في ذكره لله جلَّ وعلا، ويزيدُ عنايةً بهذا الباب.

وهو يَخْلِننهُ لَمَّا عدَّد فوائد الذِّكر وبسَطها وأطال في

إيضاحها وبيانها، فلمّا انتهى من ذلك؛ عقد فصولًا في أنواع الذّكر الّتي ينبَغي أن يكونَ عليها المسلم، فها أن ينتهي المسلمُ من هذه الدّفعة القويّة \_ إن صحّ التّعبير \_ للقيام بذكر الله؛ إلّا ويجد أمامه بسطٌ آخر لأنواع الذّكر الله وسنته نبيّه \_ صلوات الله وسلامه الّتي دلّ عليها كتابُ الله وسنتّهُ نبيّه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_، ولهذا أرى أنّ هذا الكتاب ينبغي أن يعتني به كلُ مسلم؛ الأب يعتني بشراء هذا الكتاب وإهدائه لأولاده وأهله في بيته ويحتُهم على قراءتِه، وطالبُ العلم يحرصُ \_ وأهله في بيته ويحتُهم على قراءتِه، وطالبُ العلم يحرصُ \_ أيضًا \_ على اقتنائِه ويستفيدُ منه، ويُتداول بين المسلمين لعظم نفعه وكبر فائدته.

وفي هذه الرِّسالة ألخِّص شَيْئًا قليلًا من فوائد الذِّكر، من خلال ما ذكره عَنلَتْهُ إضافةً للفوائد الَّتي سبق الإشارةُ إليها في أوَّل هذه الكلمة.

\* فمن فوائد الذِّكر أنَّه حياةُ القلوبِ حقيقةً وبدونه

يموت القلب، ولهذا ثبت في «الصَّحيح» (١) عن النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّبِيِّ اللَّهِ اللَّبِيِّ اللَّهُ قال: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ والَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ»، وفي لفظ آخر للحديث قال: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكُرُ فِيهِ اللهُ، والبَيْتُ الَّذِي يَذْكُرُ فِيهِ اللهُ، والبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكُرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ الَّذِي لَا يُذْكُرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ» (١).

فجعل عليه الصَّلاة والسَّلام الذَّاكر لله مثل الحيِّ، وبيوت الذَّاكرين مثل بيوت الأحياء، وجعل عليه الصَّلاة والسَّلام مَثَل الَّذِي لا يذكر الله مثل الميِّت، وبيوت الَّذين لا يذكرون الله مثل بيوت الأموات، وهي المقابر؛ ولهذا قال في حديث آخر: (لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ) (٣) يعني اذكروا الله في بيوتكم وأقيموا الصَّلاة في بيوتكم، واتلُوا كلامَ الله في بيوتكم؛ لأنَّ البيت إذا لم يُتلَ فيه كلامُ الله، ولم يُذكرُ فيه الله، ولم تُقَم فيه الصَّلاة؛ يكون مثل المقبرة التي هي بيت الأموات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٠٧) من حديث أبي موسى الأشعري ويشف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٨٠) من حديث أبي هريرة عِينَك.

ولهذا حثَّ عليه الصَّلاة والسَّلام على صلاة النَّافلة في البيت فقال: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المُرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا في البيت فقال: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المُرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المُحْتُوبَةَ»(١)، لئلَّ يكون البيتُ مقبرةً، البيت الَّذي لا يُذكر فيه الله عليه فهو مثل المقبرة عبيت الأموات ..

فكيف إذا كان البيتُ لا يُذكر فيه إلَّا الشَّيطان؟! ولا يُسمع فيه إلَّا اللَّهو والمعازف؟! ولا يُذكر فيه اللهُ \_ جلَّ وعلا\_؟!

وإنَّما هو معمورٌ بآلات اللَّهو وأدواتِ الفسادِ وسماعِ الباطلِ ونحو ذلك، هذا بيتُ ميِّت، بل هو خرابٌ تَبَاب \_ والعياذ بالله \_، والبيتُ الخراب لا يَرِد إليه ولا يدخله إلّا الشّياطين، أمَّا الملائكة لن تدخلَه، وإنَّما تتوارَد عليه الشّياطين، ويكون مأوًى لها؛ فيذهب الخيرُ من البيت،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣١) من حديث زيد بن ثابت عِينَك.

ويكثر فيه الشَّرُّ، وتتوالى عليه المشاكل، وتكثُر فيه المصائبُ، ويقع فيه أنواعُ من الفساد \_ والعياذ بالله \_.

والله - جلَّ وعلا - يقول: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِينَ السَّبِيلِ نُقَيِّضْ لَهُ, شَيْطَنَا فَهُو لَهُ, قَرِينُ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ وَ الْمَالِينِ اللهِ عَلَى أَهْلِ اللهِ وَلَا يَجِب على أَهْلِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى أَهْلِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

فذكرُ الله \_ جلَّ وعلا \_ هو حياةُ القلوب حقيقةً، وبدونه يموت القلب.

بل نقل ابن القيِّم عَنْشُهُ عن شيخه ـ شيخ الإسلام ابن تيميَّة عَنْشُهُ ـ تشبيهًا عجيبًا للذِّكر، ولحال القلب مع الذِّكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «الذِّكر للقلب مِثل الماء

للسَّمك؛ فكيفَ يكون حالُ السَّمك إذا فارق الماء؟ "(١)، ومعلومٌ أنَّ السَّمكة إذا أُخرجَت من الماء لِلَحظاتِ تموت، والقلب إذا أُبعد عن الذِّكر ولم يعمر بذكر الله ـ تبارك وتعالى ـ يموت، ولا تحصُل له الحياة، ولا تنمو فيه الحياة إلَّا بذكر الله، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ يَاَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْبِيبُ اللهُ عَالَى: ﴿ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْبِيبُ اللهُ عَالَى: ﴿ يَا اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وسمَّى ـ تبارك وتعالى ـ في مواطن عديدة من القرآن الوحي روحًا؛ كقوله: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ \* سُبْحَنهُ الله حَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَنَّ أَلْمَكَيْكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ \* ﴾ [ فِنَكُ الْفَكَيْكُ وَلَا الْمِكَيْكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ \* ﴾ [ فِنَكُ اللّهَ الله قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلِيكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [ اللّهُ وَكُن : ٥٢].

وسمَّى الله \_ تبارك وتعالى \_ مَن ينزلُ بالوحى، وهو

<sup>(</sup>١) «الوابل الصَّيِّب» (ص: ٨٥).

جبريلُ روحًا؛ قال: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱللَّهِ ۗ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّل

فجبريل عَلِيَّةً \_ الَّذي ينزلُ بالوحي \_ روحٌ، والوحي نفسُه روحٌ؛ لأنَّ حياةَ القلوب لا تكون إلَّا بالوحي وذِكْرِ الله \_ تبارك وتعالى \_، وبدونه تموت، وتَقْسُو وتُظْلِم، وتَعْمُر بالشَّرِّ والفسادِ \_ والعياذ بالله \_.

فإذا وصَلَها الوحيُ وعَمُرَتْ بذكر الله \_ جلَّ وعلا \_ وكثُر فيها النِّكر؛ تنامى فيها الخير وتزايد فيها الصَّلاح وعمَّ فيها النَّفعُ والبركةُ، فهذه فائدةٌ عظيمةٌ من فوائد الذِّكر.

### \* \* \*

\* ومن فوائد الذِّكر أَنَّه يطرُدُ الشَّيطانَ، ويُبعده عن الإنسان، ويكون المؤمن بذكرِهِ لله \_ تبارك وتعالى \_ في حصن حصينٍ وحرزٍ مكينٍ، لا يجد الشَّيطان إليه سبيلًا.

جاء في الحديث الَّذي خرَّجه الإمام أحمد في «المسند»

فالَّذي يذكر الله في حصنٍ حصين وحِرْزٍ مكين، لا يصلُ إليه الشَّيطان ولا يخلص إليه أبدًا.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱۷۱۷۰)، وأخرجه التِّرمذي (۲۸۲۳)، والحاكم (۱) «المسند» (۲۸۲۰) من حديث الحارث الأشعري هِيُنْك، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (۱۷۲٤).

قال الله تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ الله مَلِكِ ٱلنَّاسِ الله تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسِ فَ مُدُودِ ٱلنَّاسِ الْخَنَّاسِ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ فَ مُدُودِ ٱلنَّاسِ الْخَنَّاسِ هذه صفة الشَّيطان: (الوسواس الخنَّاس) هذه صفة الشّيطان: (الوسواس الخنَّاس).

يقول ابن عبَّاس عِيْف في معنى هاتين الكلمَتين، قال: «الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسُوَسَ، وَإِذَا ذَكَرَ الله خَنسَ) (١).

إذا ذكر العبدُ ربَّه خَنسَ الشَّيطان وتصاغر وأصبح كالذُّبابة، ولا يبقى عند الذَّاكر، بل ينفُر منه؛ ولهذا جاء في الحديث: «إذا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطُ (٢)، لا يطيق سماعَ ذكر الله \_ جلَّ وعلا \_، بل يُؤذيه الذِّكر ويُنفِّره،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّبري في «تفسيره» (٧٤/ ٢٥٤) ـ طبع دار هجر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٨٩) عن أبي هريرة هِينَك.

ويبتَعد تمامًا من المكان الَّذي فيه ذكر الله \_ جلَّ وعلا \_.

فالذَّاكر في حِصْنٍ حَصِينٍ وحرزٍ مكينٍ يحميه \_ بإذن الله تبارك وتعالى \_ من الشَّيطان الرَّجيم.

أَمَّا إِذَا غَفَل؛ توالت عليه الشَّياطين ودفعتُه للباطل وأزَّته للمعصية أزَّا، كما تقدَّم معنا: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ كِن نُقَيِّضَ لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ كِن نُقَيِّضَ لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ كِن نُقيِّضَ لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ كِن نُقيِّضَ لَهُ وَيَنُ الرَّبُ ﴾ [ المُخْطَنَا فَهُو لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِينُ الرَّبُ ﴾ [ المُخْطَنَا فَهُو لَهُ وَلَهُ وَلِينُ الرَّبُ ﴾ [ المُخْطَنَا فَهُو لَهُ وَلَهُ وَلِينُ الرَّبُ اللهُ اللهُ عَنه الشَّيطَانَا فَهُو لَهُ وَلَهُ وَلِينُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَهُ وَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّ

ومفهومُ المخالَفة للآية: أنَّه إذا ذَكَر الله \_ جلَّ وعلا \_ ابتعد منه الشَّيطان، فالذِّكر حصنُ من الشَّيطان الرَّجيم، ولهذا أَحْسَنَ صُنعًا مَنْ سمَّى كتابه في الذِّكر من أهل العلم «الجِصن الحصين»، أو «حصن المسلم»، أو نحو ذلك.

وهذا اسمٌ صادقٌ على مسمَّاه، فالذِّكر هو الحصن الحصين، وهو حِصْنُ المسلم، وهو الحِرْزُ الَّذي يُحفظ به المسلم \_ بإذن الله تبارك وتعالى \_، ولا يجد الشَّيطان سبيلًا إلى من كان ذاكرًا لله \_ جلَّ وعلا \_ في الأوقاتِ كلِّها وفي كلِّ شيء.

إذا ذكرتَ الله ﷺ على الطَّعام ابتعد الشَّيطان، وإذا ذكرتَه عند دخولك إلى البيت ابتعد الشَّيطانُ، وهكذا في كلِّ أمرٍ تذكر الله \_ جلَّ وعلا \_ عليه لا يكون للشَّيطان إليك فيه سبيلٌ، وتكون في حفظٍ من وساوس الشَّيطان، وكيده وشروره، وهَمزِه ونَفخِه ونَفثِه، فهذه فائدة عظيمة وجليلة من فوائد الذِّكر.

### \* \* \*

\* ومن فوائد الذّكر أنّه \_ كها أخبر الله \_ سبب طُمأنينة القلب، قال جلّ وعلا: ﴿ أَلَا بِنِكِ مِ الله وَ الله والله والله والله والله والله والله والله

في حال الرَّخاء والسَّعادة فحسب، وإنَّما في أحوالهم كلِّها، تجده مطمئنَّ القلبِ في عُسْرِه ويُسره، وشدَّته ورخائه، وغِناه وفقره، وصِحَّته ومرضِه، لا ينتابُه القلق، ولا يدخلُه التَّوتُر، ولا يحصل له الضَّجر والتَّبرُّم، وإنَّما تجده مطمئنًا وساكنًا ومرتاحًا في أحواله كلِّها؛ ولهذا قال \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ متعجِّبًا: «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَر، فكانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَر، فكانَ خَيْرًا لَهُ» (١)، هكذا قال \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ عليه الصَّلاء والسَّلاء والسَّل

فالمؤمن في طُمأنينة مستمرَّة، مطمئنَّ القلب، مرتاحَ البال، منشرحَ الصَّدر، مليئًا بالأنس، وهذا كلَّه إنَّما حصل له بمُوالاته لذكر الله \_ جلَّ وعلا \_ واستمراره على ذلك؛ فتحصل له الطُّمأنينة: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَنَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللهِ ـُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب والله الم

أَلَا بِنِكِ اللهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ ﴿ اللهِ الْمَانَ اللهِ عَلَمَانً اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ الله اللهِ ال

### \* \* \*

\* ومن فوائد الذّكر: أنّه يُذهب قَسوة القَلب، فالقلب فالقلب يقسو بسبب الذُّنوب والتَّفريط في طاعة الله \_ جلَّ وعلا \_ ونحو ذلك، وليس هناك شيء يُذيبُ قسوة القلب مثل ذكر الله \_ جلَّ وعلا \_، وليس هناك شيءٌ يجلب القسوة للقلب مثل الغفلة عن ذكر الله \_ جلَّ وعلا \_، قال الله تعالى: ﴿ أَلُمْ يَأْنِ مِنَ الْمُقِيِّ وَلَا يَكُونُوا لِللهِ عَمَا نَزَلَ مِنَ الْمُقِيِّ وَلَا يَكُونُوا لِللهِ عَمَا نَزِلَ مِنَ الْمُقِيِّ وَلَا يَكُونُوا لِي اللهِ عَمَا نَزِلَ مِنَ اللهِ وَلَا يَكُونُوا لِي اللهِ عَمَا نَزِلَ مِنَ الْمُقِيِّ وَلَا يَكُونُوا لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ الْمُقِيِّ وَلَا يَكُونُوا لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

كَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِننَبِ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُم ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلَا يَكُولُهُم ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلَا يَعَلَمُ الْمُلَا ].

قسوة القلب سببُها \_ كما يدلُّ عليه سياق الآية الكريمة \_: هو طول الأمَد بالبُعد عن الذِّكر وعن القيام بأمر الله \_ تبارك وتعالى \_، فإذا حصَل هذا البُعد؛ حصلت القسوة، ولا تزول إلَّا بالعودة إلى ذكر الله، والرُّجوع إلى الله \_ تبارك وتعالى \_، ولهذا قال في الآية الَّتي تليها: ﴿أَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يُحِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مُؤْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ ال

﴿ يُحُيِّ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾؛ أي فكما أنَّه \_ سبحانه وتعالى \_ يُحيي الأرضَ بعد موتها بالماء والمطر؛ فإنَّه يُحيي \_ تبارك وتعالى \_ القلوبَ الميِّتة بالوحي والذِّكر لله \_ جلَّ وعلا \_، فإذا ذكر الإنسانُ ربَّه حَيِي قلبُه، وذهبتْ عنه القسوةُ.

ولهذا يُؤثَر أنَّ رجلًا أتى إلى الإمام الحسن البصري كَلْللهُ وقال له: يا أبا سعيد! أشكو إليك قسوة قلبي؟! قال: «أَذِبْهُ

بذكر الله (۱)، يعني أَذِبْ هذه القسوةَ الَّتي في قلبك بذكر الله \_ تبارك وتعالى \_، فذكرُ الله يُذهب القسوةَ الَّتي قد تقع في القلب، ويكين القلب ويسكنُ ويطمئنُّ، كما سبق بيان ذلك.

### \* \* \*

\* ثمَّ من فوائد الذِّكر أيضًا: أنَّه يُكسب العبد فائدةً عظيمةً وثمرةً جليلةً ومنزلةً رفيعةً، وهي أنَّه إذا ذكر الله؛ 
ذَكرَهُ الله\_سبحانه وتعالى -؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل.

فَالْجِزَاءُ مِنْ جِنسِ الْعِمْلِ، مَنْ يَذْكُرِ الله؛ يَذْكُرْهُ الله، قال

<sup>(</sup>١) انظر: «الوابل الصَّيِّب» (١٤٢).

تعالى: ﴿ فَاذَكُرُونِي آذَكُرَكُمْ ﴾ [النَّهُ: ١٥٢]، وفي الحديث يقول رسول الله ﴿ فَيهَا يروي عن ربّه تبارك وتعالى: ﴿ . . فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ﴾ (١)، وأيُّ ثوابٍ أعظم؟! وأيُّ منزلةٍ أجلُّ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ﴾ (١)، وأيُّ ثوابٍ أعظم؟! وأيُّ منزلةٍ أجلُّ وأرفع؟! مِنْ أَنْ تنال ذكرَ الله \_ تبارك وتعالى \_ لكَ في الملأ الأعلى، يَذْكُرُ ك \_ سبحانه وتعالى \_ وهو غنيٌّ عنك، وأنت تذكرُه وأنت محتاجٌ إليه، مفتقرٌ إليه.

يذكرُك \_ سبحانه وتعالى \_ في الملأ الأعلى، وهو لا ينتفِع بذكرك له، فذِكْرُك له \_ سبحانه \_ لا يزيد مُلكَه، وتركُكَ لذكره \_ سبحانه \_ لا يُنقِص مُلكَه، ولهذا قال \_ تبارك وتعالى \_ في الحديث القدسي: «لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷٤٠٥)، ومسلم (۲۲۷۰) من حديث أبي هريرة ولين .

شَيْئًا؛ يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُٰلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا»(١).

فهو \_ تبارك وتعالى \_ لا تنفَعُه طاعةُ الطَّائعين، ولا تضرُّه معصية العاصين، ولا يزيد في ملكِه ذكرُ الذَّاكرين، ولا يُنقِص من ملكِه غفلةُ الغافلين؛ لكنَّه لُطفًا منه \_ تبارك وتعالى \_ بعباده وإحسانًا؛ يَذْكُرُ مَنْ ذَكَرَهُ في الملأ الأعلى، مَنْ ذَكَرَ الله في نفسِه؛ ذكرَهُ الله في نفسِه، ومنْ ذكرَ الله في ملإٍ؛ ذكرَه الله في ملإٍ خيْرِ منْهُ.

جاء في "صحيح مسلم" (٢) عن معاوية هيئ قال: "إِنَّ رَسُولَ الله فَهَالَ: هَا حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا؛ قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاك؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي هريرة عِيشُك.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۷۰۱).

قَالُوا: وَالله؛ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ قَالُ: وَالله عَزَّ وَجَلَّ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي لِكُمْ المَلائِكَةَ»، يُباهي الملائكة بالذَّاكرين، يقول: انظروا إلى عبادي، اجتمعوا لذِكري، واجتمعوا على شُكري، واجتمعوا على شُكري، واجتمعوا على شُكري، واجتمعوا على مُدي، يباهي بهم الملائكة.

ولهذا في الحديث الآخر في "صحيح مسلم" (١) قال عليه الصَّلاة والسَّلام -: "مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اللهُ يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اللهُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ اللَّؤكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

فهذه منزلةٌ رفيعةٌ، ودرجةٌ عاليةٌ مُنيفةٌ؛ ينالها الذَّاكر لله \_ تبارك وتعالى \_؛ وهو أنَّ الله \_ تبارك وتعالى \_ يذكُره.

ولأنَّ النُّفوس تعلُّقها بالدُّنيا أكثر وميلُها إليها أعظم؛

<sup>(</sup>١) برقم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة ويشك.

فإنَّ الواحدَ من النَّاس إذا قيلَ له: إذا فعلتَ الفعلَ الفلاني وأو قمتَ بالعملِ الفلانيِّ؛ فإنَّ الأمير الفلاني سيذكُرك بكذا أو الرَّئيس الفلاني سيذكُرك بكذا، وسيمدَحُك عند المسؤولين تجده ينشط ويتحرَّك، لكن ذِكْر الله الَّذي نَنَالُ به ذِكْرَ الله لنا؛ نضعُف ولا ننشط للقيام به! وهذا من تفريطِنا وتقصِيرنا وتضييعنا وإهمالِنا وعدمِ إعطائِنا لهذا الأمرِ حقَّه من العنايةِ والاهتهام.

### \* \* \*

\* ومن فوائد الذّكر \_ وهو تابعٌ لما قبلَه \_: أنَّ الذَّاكر ينالُ بذكرِهِ لله صلاة الله وملائكتِه عليه، قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَالَى اللّهُ وَمُلاَئِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا الله وَسَيّخُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا اللهُ هُو اللّهَ عَلَيْكُمْ مُومَكَتِهِ كَتُدُ لِيُخْرِعَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ اللّه عليه وصلاة الملائكة.

ينالُ صلاة الله عليه وصلاة الملائكة.

أمَّا صلاةُ الله عليه؛ فهي ثناؤُه عليه في الملأ الأعلى \_ كما تقدَّم \_.

وأمّا صلاةُ الملائكة عليه؛ فبدُعائهم له، وكلّما عظُم إيهانُ الشّخص وزاد ذكرُه لله وقوي تمسُّكه بالخير زاد بذلك دُعاؤهم له، قال الله تعالى: ﴿ اللّذِينَ يَمْ لُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ له، قال الله تعالى: ﴿ اللّذِينَ يَمْ لُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِّرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ رَبّنا وَسِعْتَ حَلَّ شَيْءِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِّرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ رَبّنا وَسِعْتَ حَلَى شَيْءِ رَبّهُمْ وَيُومِنُونَ بِهِ عَلَيْ اللّهُ يَعْمَ لَكُمْ اللّهُ عَلَما فَاغُورُ لِلّذِينَ تَابُواْ وَاتّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحِيمِ ﴿ لَيُنْ اللّهِ مَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ رَبّنا وَأَدْخِلُهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَالْمَا وَأَدْخِلُهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَالْمَوْرُ وَاللّهُ مُ وَمَن صَلَكَ مِنْ عَلَيْ اللّهِ عَدْنِ اللّهِ وَعَدَتَّهُمُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمُ وَالْمَوْرُ وَاللّهُمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَكُ اللّهُ عَلَيْ وَعَلَيْهُمْ وَمِن لَقَ السّكِيّعَاتِ يَوْمَعِيدُ فَقَدْ رَحِمْتَكُمْ وَقَهِمُ اللّهُ وَمَا لِكُ وَاللّهُ هُو اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَى اللّه اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وتعالى ...

وهاهنا ـ أيُّها الموفَّق! ـ سؤالٌ قد يخطُر على البال، وهو: مَا الَّذي عطَف هؤلاء الملائكة على المؤمنين وصاروا بهذه المنزلة ـ وهي الاستمرار والمداوَمة على الدُّعاء للمؤمنين ـ مع أنَّ جنس الملائكة مختلفٌ عن جنسِ البَشر؟! جِنْسُ الملائكة جنسٌ آخر، الملائكة خُلِقوا من نور، والبشرُ خُلِقوا من طين، فالجنسُ مختلفٌ، ومع ذلك عطف الله ـ تبارك وتعالى ـ الملائكة على المؤمنين، سببُ ذلك وجود رابطة وثيقة بين المؤمنين وبين الملائكة، وهي الإيمانُ بالله ـ تبارك وتعالى ـ قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَجُمُلُونَ الْعَرْشُ وَمَنَ حَوُلَهُ، يُسَبِحُونَ وَالإيمانُ به عزَّ وجلَّ، فكلًا عَظُمَ ذكرُ الإنسان لله وعظم وسؤالهُم الله ـ تبارك وسؤالهُم الله ـ تبارك وعلى ـ له بالتَّوفيق والسَّداد والجنة وسؤالهُم الله ـ تبارك وتعالى ـ له بالتَّوفيق والسَّداد والجنة والنَّجاة من النَّار وغير ذلك من الأمور الَّتي ذُكرت في الآية الكريمة.

\* \* \*

\* ومن فوائد الذِّكر أنَّه سبب لحفظ اللِّسان:

يقول العلماء: إنَّ اللِّسان إنَّما خُلِقَ للكلام، فإذا لم يتكلَّم المسلمُ بخير وأعظم الخير ذكرُ الله و تكلَّم بالشرِّ والفساد، ولهذا من يَبسَ والعياذ بالله لسانُه عن ذكر الله؛ انطلَق في كلِّ فساد؛ في الغِيبة، والنَّميمة، والسُّخريَة، والاستهزاء، والكذب والفُحش ونحو ذلك، فإذا يبس اللِّسان عن الذِّكر؛ انطلق في الباطل، وإذا اشتغل بالذِّكر؛ ذهبَ عنه الباطل، ولهذا ما حُفظ اللِّسانُ، ولا حصَلت له صيانةٌ بمثل المُحافظة على ذكر الله و تعالى ..

فذِكر الله \_ جلَّ علا \_ يصونُ لسانَ المرء ويحفظُه منَ الوقوع في الغِيبة، والنَّميمة، والسُّخرية، والاستهزاء، ونحو ذلك.

فهذه فائدة عظيمة من فوائد ذكر الله \_ تبارك وتعالى \_.

\* \* \*

\* ومن فوائد الذّكر: أنّه علامةٌ على عِظَمِ حبِّ الذَّاكر للله لله \_ تبارك وتعالى \_، قال بعض أهل العلم: علامةُ حبِّ الله كثرةُ ذكره؛ فإنّك لا تُحبُّ شيئًا إلّا أكثرت ذكره.

\* \* \*

فهذه بعض الفوائد والثَّمرات العظيمة الَّتي ينالها المؤمن بذكره لله \_ تبارك وتعالى \_.

وعندما تقرأ \_ أيُّها الموفَّق \_ كتابَ «الوابل الصيِّب» ستجد أنَّني قصَّرت تقصيرًا بالغًا، وأخللتُ إخلالًا شديدًا في عدِّ فوائد الذِّكر، وأنَّ ما ذكرتُه هو نزرٌ وقليلٌ ويسيرٌ من فوائد عظيمةٍ كثيرةٍ متعدِّدةٍ، أَحْسَنَ بَسْطَهَا وأجاد بيانها العلَّامة ابن القيِّم يَعَلَنهُ.

ولهذا عودًا على بدء؛ أُأكِّد على اقتناءِ هذا الكتاب والاستفادةِ منه، وأن يكونَ متداولًا في البيوت، وأن يُحثَّ الأولادُ والنِّساءُ والبناتُ والأقاربُ على قراءته؛ ليُحصِّلوا

بذلك الخيرَ العظيم والأجرَ الجزيل والحفظَ والصِّيانة، وغير ذلك من الفوائد الَّتي سبق الإشارة إلى بعضها وقليلِ منها.

وفي الختام أُورد أبياتًا قليلةً للعلَّامة عبد الرَّحمن ابن ناصر السَّعدي يَحَلَّنه، وهي أبياتٌ قليلة وجميلة، جمع فيها كَنْ فُوائد الذِّكر جمعًا بليغًا للغاية، على وجازة الأبيات، فقال:

فَذِكرُ إِلَهِ العَرش سرًّا ومعلنًا يزيلُ الشَّقي والهمَّ عنكَ ويطردُ ويجلبُ للخيراتِ دنيا وآجلاً وإن يأتِكَ الوسواسُ يومًا يُشرِّدُ فقَد أخبرَ المختارُ يومًا لصحبه بأنَّ كثيرَ الذِّكر في السَّبقِ مُفردُ ووصَّى معاذًا يستعينُ إله على ذكره والشُّكر بالحُسن يعبدُ وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشّرائع يجهدُ بأن لا يزال رطبًا لسانُك هذه تُعين على كلِّ الأمور وتُسعدُ وأخر أنَّ الذِّكر غرسٌ لأهله بجنَّات عدنِ والمساكنُ تمهد وأخبر أنَّ الله يَـذكُر عبـدَهُ ومعه على كلِّ الأمُور يُسدِّد

وأخبر أنَّ الذِّكر يبقى بجنَّةٍ وينقطعُ التَّكليفُ حين يُخلَّدُ ولو لم يكن في ذكرِه غير أنَّه طريقٌ إلى حبِّ الإله ومرشدُ وينهى الفتَى عن غيبةٍ ونميمةٍ وعن كلِّ قولٍ للدِّيانة مفسدُ لكان لناحظُّ عظيمٌ ورغبةٌ بكثرةِ ذكرِ الله نِعْمَ المُوحَدُ ولكنَّنا من جهلِنا قلَّ ذكرُنا كما قَلَ منَّ اللإله التَّعبُّدُ

فرحمه الله، وجزاه خير الجزاء على هذه الأبيات العظيمة النَّافعة المُشتملة على بيان فوائد الذِّكر.

ومن أراد أن يقفَ على شرحِها وبسطِها وبيانِها؛ فليقرأ كتاب ابن القيِّم «الوابل الصَّيِّب»؛ لأنَّ «الوابل الصَّيِّب» مشتملٌ على بَسط الفَوائد وعدِّها وبيانِها بأحسن ما يكون، مع بسطٍ للأدلَّة وإيضاح لها.

ونسأل الله ﷺ أن يجزي أهلَ العلم عنّا خير الجزاء، وأن ينفعنا بها علّمنا، ونسأله \_ تبارك وتعالى \_ أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا من الإعراض والغفلة، وأن يجعلنا هداةً مهتدين، غير ضالِّين ولا مضلِّين.

اللَّهمَّ أصلح لنا ديننا الَّذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الَّتي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا الَّتي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا من كلِّ خير، والموت راحة لنا من كلِّ شرِّ.

والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبيِّنا محمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

# الفهرشا

| ٣                         | _ المقدمة                          |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>.</b>                  | ـ أهمية موضوع ذكر الله عز و        |
| طبا من ذكر الله           | _ حديث: لا يزال لسانك ره           |
| رأيسرها٨                  | ـ ذكر الله من أخف الأعمال و        |
| بب»                       | _التنويه بكتاب «الوابل الصب        |
| وبدونه يموت القلب ١٣٠٠٠٠٠ | _ الذِّكر حياةُ القلوبِ حقيقةً     |
| ١٨                        | _ الذِّكر يطرُدُ الشَّيطانَ        |
| 77                        | _ الذِّكر سبب طُمأنينة القلب       |
| ۲٤                        | _ الذِّكر يُذهب قَسوة القَلب .     |
| ۲۲                        | _ الذَّاكر يذكره الله              |
| الله وملائكتِه عليه٣٠     | _ الذَّاكر ينالُ بذكرِهِ لله صلاةَ |
| ٣٣                        | _ الذِّكر سبب لحفظ اللِّسان .      |
| لَّ الذَّاكر شُّت         | _الذِّكر علامةٌ على عِظَمِ حبِّ    |